كتاب



للصف الثاني العلمي الفصل الدراسي الأول

طبعة ابتدائية

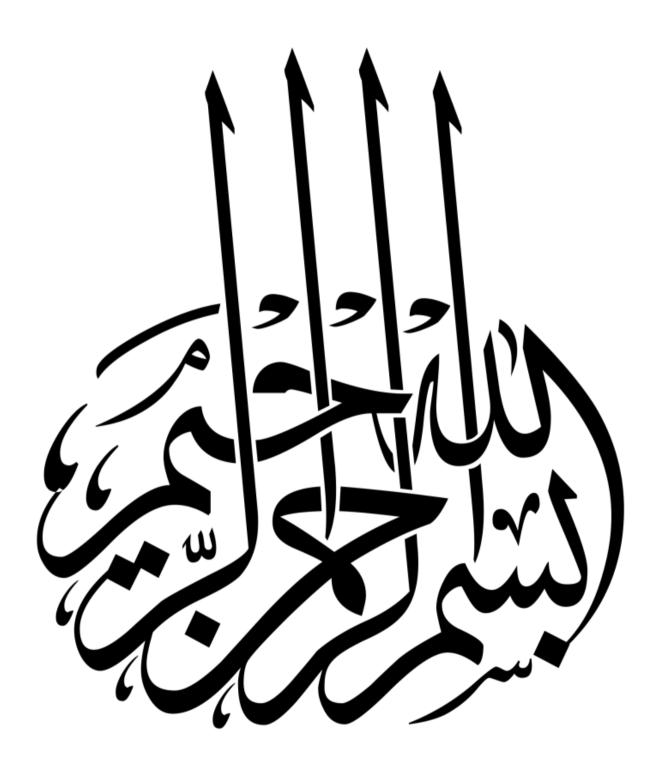

# ٨٠٠٠

الحمدُ للهِ معزِّ الإِسلام بنصره، ومُذكِّ الشركِ بقهره، ومصرِّف الأمور بأمره، ومستدرجِ الكافرين بمكره، الندي قدّر الأيام دولاً بعدله، وجعل العاقبةَ للمتقينَ بفضلِه، والصلاةُ والسلام على من أعلى اللهُ منارَ الإِسلام بسيفِه.

أما بعد:

فإنه بفضل الله تعالى، وحسن توفيقه تدخل الدولة الإسلامية اليوم عهداً جديداً، وذلك من خسلال وضعها اللبنة الأولى في صرح التعليم الإسلامي القسائم على منهج الكتساب، وعلى هدي النبوة وبفهم السلف الهالع والرعيسل الأول لها، وبرؤية مافية لا شرقية ولا غربية، ولكن قرآنية نبوية بعيداً عن الأهسواء والأباطيل وأخاليل دُعاة الاشتراكية الشرقية، أو الرأسمالية الغربية، أو سماسرة الأمزاب والمناهج المنحرفة في شتى أصقاع الأرض، وبعدما تركت هذه الوافدات الكفرية وتلك الاخرافات البدعية أثرها الواضع في أبناء الأمة الإسلامية، نهضت دولة الخلافة -بتوفيق الله تعالى - بأعباء ردهم إلى جادة التوحيد الزاكية ورحبة الإسلام الواسعة تحت راية الخلافة الراشدة ودوحتها الوارفة بعدما اجتالتهم الشياطين عنها إلى وهدات الجاهلية وشعابها المهلكة.

وهي اليوم إذ تُقدم على هذه الخطوة من خلال منهجها الجديد والذي لم تدخر وسعاً في اتّباع خطى السلف الهالح في إعداده، حرصاً منها على أن يأتي موافقاً للكتاب والسنة مستمداً مادته منهما لا يحيد عنهما ولا يعدل بهما، في زمن كثر فيه تحريف المنحر فن، وتزيف المبطلن، وجفاء المعطلن، وغلوا الغالن.

ولقد كانت كتابة هذه المناهج خطوة على الطريق ولبنة من لبنات بناء صرح الخلافة وهذا الذي كُتِب هو جهد المُقِـل فإن أُصبنا فمن الله وإن اخطأنا فمنـا ومن الشيطان والله ورسوله منه بريء ونحن نقبل نصيحة وتسديد كل محِب وكما قال الشاعِر:

وإن تجد عيباً فسُدّ الخللا قد جلّ من لا عيب فيه وعلا

(وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين)



| الصفحة | عدد الحصص | أسهاء الوحدات والمفردات                      | ت  |
|--------|-----------|----------------------------------------------|----|
| 5      | -         | مُقدمة الكتاب                                | 1  |
| 6      | -         | الأهداف                                      | 2  |
| 7      | -         | توجيهات للمدرس                               | 3  |
| 8      | 2         | أحكام التلاوة                                | 4  |
| 10     | 1         | بيان حد الزنا لغير المحصن وحد القذف          | 5  |
| 13     | 1         | اللعان بين الزوجين                           | 6  |
| 15     | 2         | نزول براءة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- | 7  |
| 20     | 2         | نهي وإرشاد و وعيد                            | 8  |
| 25     | 1         | آداب دخول البيوت                             | 9  |
| 28     | 1         | غض البصر والأمر بالحجاب                      | 10 |
| 32     | 1         | الأمر بالاستعفاف للعاجز عن النكاح            | 11 |
| -      | 11        | المجموع                                      | 12 |



### بنب ألله الرَّمْنَ الرحيم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعهالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، فيه الغَنَاء والسعادة، لا تملُّ منه النفوس، ولا تنقضي عجائبه ، أنزله الله على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد ﷺ، المبعوث رحمة للعالمين، آيةً ظاهرةً، وحجةً قاطعة في استمراره وحفظه وإعجازه وهدايته، والتعبد بتلاوته وسهاعه، والافتقار إلى هدايته، وتعاهد الإيهان به: اعتقاداً وقو لا وعملاً.

وقد أخرج الله به البشرية من ظُلَم العبودية والجهل إلى نور التوحيد والعلم ﴿ يَهَدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنَّكِمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ

وقد قال عمر رَضَواللَّهُ عَنْهُ: «أما إن نبيكم عَلَيْكِيَّةٍ قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» الرواه مسلم بوقع: [817] ، فمن استمسك بحبله المتين فاز، ومن أعرض عنه خسر خسراناً مبيناً.

قال الإمام الشافعي في «الرسالة»: «فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصّاً واستدلالاً، ووفقه الله للقول والعمل بها علم منه ، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الرِّيَب، ونوَّرت في قلبه الحكمة».

وهذا تفسير لسورة النور والحجرات كمقرر لطلبة العلم الشرعي ، لما اشتملت عليه من معانِ عظيمة وأحكام تهم المسلم في دينه ودنياه.

وقد وُضعَ عنوان للذا الجزء اسمه "الإعلام بها في سورة النور والحجرات من معان وأحكام ". أسأل الله - كان ينفع به.



### أن يكون الطالب قادراً على:

- 1- قراءة الدرس قراءة صحيحة من حيث (الحركات والسكنات).
  - 2- قراءة الدرس قراءة صحيحة وفق أحكام التجويد.
    - 3- إعطاء معاني الألفاظ الواردة في الدرس.
      - 4- تلاوة الآيات القرآنية من حفظه.
- 5- التعبير عن حُبِّهِ ورغبته في الالتزام بها ورد من أحكام في الدرس.

# توجيهات للمدرس

- 1. الإنصات لقراءة الطالب وتصويب القراءة من حيث الحركات والسكنات وأحكام التجويد الرئيسة.
  - 2. كتابة الأسئلة التقييمية على السبورة.
  - 3. يرجع المدرس في تحديد سبب النزول إلى كتب أهل العلم في هذا الموضوع.
    - 4. جميع نصوص القرآن الموجودة في هذا الكتاب للحفظ.
- 5. إسهاع الطلاب الآيات من خلال وسيلة صوتية بصوت قارئ متمكن إن أمكن.
  - 6. متابعة الطلاب فيها نفذوه وطبقوه من الأحكام والإرشادات في الدروس.
    - 7. العمل بشكل مستمر على ترغيب الطلاب في فهم القرآن الكريم وحفظه.

## الحكام التلاوة المالتلاوة



النّون السّاكنة تكون في آخر الكلمة وفي وسطها، وتأتي في الاسم والفعل والحرف، ويندرجُ التنُّوين معها، إذ أنَّ التنُّوينَ نونُ ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظاً لا خطًّا ووصلاً لا وقفاً، وأحكامها أربعة:

الأول/ الإظهار: عند ملاقاة النّون السّاكنة أو التنوين أحدَ حروف الحلق وهي (الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء) مجموعةُ في أوائل هذه الكلمات (أخي هاك علماً حازه غير خاسم)، ويكون في كلمة واحدة وفي كلمتين.

> ينْأُون منْ أمن رسولٌ أمين ينْهون إنْ هو سلام ٌهي أنْعمت مِنْ خوف لطيفٌ خبير

الثاني/ الإدغام: ويكون عند ملاقاة النّون السّاكنة أو التنوين أحدَ الحروف: ( الياء أو الراء أو الميم أو اللام أو الواو أو النون)، وتجمعها كلمة (يرملون)، ولا تنطبق القاعدة في الكلمة الواحدة مثل (دنيا) ولا يكون إلا في كلمتين، وهو على نوعين:

1- إدغام بغنة: وحروفه: الياء والنون والميم والواو تجمعها كلمة (ينمو) ويسمى إدغاماً ناقصاً، ومثاله:

| وجوه يُومئذ    | مَنْ يَعمل        |
|----------------|-------------------|
| جنات وَعيون    | مِنْ وَلي         |
| شُرُرُ مَرفوعة | مِنْ ماء          |
| رسولاً نَبياً  | <b>إِنْ</b> نَقول |

2- إدغام بلا غنة: وحروفه اللام والراء تجمعها مقطع (لر) ويسمى إدغاماً كاملاً، ومثاله:

> مِنْ لَدنه هدى ً لِلمتقين مِنْ رَبهم غفوراً رَحياً

الثالث/ الإِقلاب: ويكون عند ملاقاة النون الساكنة أو التنوين حرف الباء، فيقلبان مياً خالصة، ولابد من إظهار الغنة مَعهُ، ويكون في كلمة ويكون في كلمتن، و مثاله:

ينُبُّت مِنْ بَعد كرام بَررة

الرابع/ الإخفاء: ويكون عند ملاقاة النّون السّاكنة أو التنوين أحد حروفَ الهجاء عدا حروف الإظهار وحروف الإدغام وحرف الإقلاب، وهي مجموعة في أوائل كلهات هذا البيت:

صِفْ ذَاْ ثَنَاْ كُمْ جَاْدَ شَخْصٌ قَدْ سَمَاْ \*\*\* دُمْ طَيَبَاً زِدْ فِيْ تُقَـى ضَعْ ظَالِكَ ويكون في كلمتين، ومثاله:

أَنْذِرهم عنْ صَلاتهم قوماً صالحين منْ ثُمرة أزواجا ثَلاثة أنْجَيناكم منْ جاء صعيدا جُرزاً

يقول ابنُ الجزريّ رحمه الله:

وَحُكْمُ تَنْوِيْنِ وَنُوْدٍ يُلْفَى \*\*\* إِظْهَاْرٌ اَدْغَامٌ وَقَلْبُ اَخْفَا فَعَنْدَ حَرْفِ الْخُلْقِ الْفِهِرْ وَادَّغِمْ \*\*\* فِي ٱللَّالِمْ وَٱلْرَّا لَا بِخُنَّةٍ لَرِمْ فَعَنْدَ حَرْفِ الْخُلْقِ اَظْهِرْ وَادَّغِمْ \*\*\* فِي ٱللَّالِمِ وَٱلْرَّا لَا بِخُنَّةٍ فَي يُسومِنُ \*\*\* إِلَّا بِكِلْمَةٍ كَدَى بَاقِي الْخُرُوْفِ أُخِذَا وَٱلْقَلْبُ عِنْدَ ٱلْبَا بِغُنَّةٍ كَذَا \*\*\* الإِخْفَاء لَدَى بَاقِي الْخُرُوْفِ أُخِذَا وَالْقَلْبُ عِنْدَ الْبَا بِغُنَّةٍ كَذَا \*\*\*

### بيان حدّ الزنا لغير المحصن وحدّ القذف



﴿ الدرس الأول

الحصص المحص

وحصه الأهداف

1- أن يبين الطالب حكم الزاني.2- أن يذكر الطالب حديثاً عن الزنا.

2- أن يبين الطالب العقوبة. 3- أن يبين الطالب العقوبة.

### بِنْ مِاللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لَعَلَّكُو لَذَكَّرُونَ ﴿ النَّالِيَةُ وَٱلنَّالِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَجِدِمِنْهُمَا مِأْنَةٌ جَلْدَةً وَلا تَأْخُدُكُو بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُثَتُم تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ وَلِيشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَآلِهَةٌ مِنَ اللّهُ عَلَى النَّهُ وَلا تَأْخُدُكُو بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُثَتُم تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلنَّانِيَ الْآخِرِ وَلِيشَهُدْ عَدَابَهُمَا طَآبِهَا عَلَيْهِ وَالنَّوْمِينِينَ أَنْ الزَّانِ الْوَهُمُ مَشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَينَكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ ول

### 🕵 الشرح

{ سُورَةٌ }: هذه سورة إذ لا يبتدأ بالنكرة، والسّورة المنزلة المتضمنة لآيات متصلة.

{أَنْزُلْناها}: أمرنا جبريل بإنزالها.

{وَفَرَضْناها}: فرضنا العملَ بها، وَفَرَضْناها بتشديد الراء المفتوحة: وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو: فصّلناها.

والابتداء ب «الزانية» بخلاف آية السّارق لأنّ النساءَ زناهنّ أفحشُ وأقبحُ.

{وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنُكِحُها إِلَّا زَانٍ}: هو نكاحُ وطءٍ لا عقد فإنّ غيرَ الزّاني يستقذر الزّانية ولا يشتهها.

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخِرِ}: هذا الحكم في الزّاني والزّانية البكرين، أنهّا يجُلُد كلُّ منهما مئة

جلدة، وأما الثيّب، فقد دلّت السنة الصّحيحة المشهورة، أنَّ حدَّه الرّجم. ونهانا تعالى أنْ تأخذنا رأفة [بها] في دين الله، تمنعنا من إقامة الحد عليها، وأمر تعالى أن يحضر عذابَ الزانيين طائفة، أي: جماعةُ من المؤمنين، ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحدّ فعلاً ، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل، ممّا يقوى بها العلم، ويستقرّ به الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصّواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم.

(يرمون المحصنات ): يتهمونهم بارتكاب الفاحشة .

{ثم لم يأتوا بأربعة شهداء }: وهي البيّنة على صحّة الادِّعاء.

{فاجلدوهم }: أمر بعقابهم جزاء افترائهم بدون بيّنة .

{إِلَّا الَّذِينَ تابُوا}: الاستثناء من الفسق لأنّ ما قبله ليس من جنسه ، لأنّه اسم وخبر وما قبله فعل وأمر.

### ﷺ المعنى الإجمالي

حكم الزانية والزاني أن يجلدا مئة جلدة أمام الملأ إن لم يكونا محُصنين. أمّا المحصن فيرجم ، امرأة كانت أو رجلاً كما بينت السنة ذلك قولاً وعملاً. أمّا القول: فقوله عَيَا لِللهِ اللهَ وَأَتَى رَسُولُ اللّهِ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللّهِ، إلاّ بإحْدَى ثَلاَثِ: "لاَ يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللّهِ، إلاّ بإحْدَى ثَلاَثِ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَهَاعَةِ "

وأما الفعل: فرجمُ ماعزٍ والغامديّة في زمانه وبأمرِه ﷺ

كما بيّنت الآيات أنَّ الزانية لا يطؤها إلا زانِ مثلُها ، وحرم هذا النكاح على المؤمنين فإنّ غيرَ الزاني ينفر من الزاّنية ولا يشتهيها.

ثم بين الله عقوبة من يتهم النساء العفيفاتِ الطاهراتِ بدون أن يأتي بأربعةِ شهداء أَنْ يجُلدَ ثمانين جلدة جزاء الافتراء. وأسقط عدالتهم في الشهادة وأبطلها إلا الذين تابوا منهم وأصلحوا فإنّ الله يقبل منهم التوبة .

### ﴿ الاسئلة التقييمية

سؤال [1] أكمل قوله تعالى: ﴿ شُورَةً أَنزَلْنَهَا ...... بِينَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

سؤال 2 بين معاني الكلمات الاتية:

- 1- وَفَرَضْنَاهَا.
- 2- يَرْمُونَا ٱلْمُحْصَنَاتِ.
  - 3- إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ.

سؤال [3] ما حكم الزاني والزانية؟ وما عقوبة من يتّهم النساء العفيفات؟

سؤال 4 اذكر دليلاً على الزنا.



🧩 الدرس الثاني

الحصص

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزُونَ جَهُمْ وَلَرْ يَكُنْ لَمُمْ شُهُدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرَبَعُ شَهَدَتِم وَاللَّهِ إِنّهُ إِنّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينِ اللَّهِ وَلَذَوْا عَنَهَا ٱلْعَذَابَ أَن لَعْنَت اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينِ اللَّهِ وَلَيْوَوُا عَنَهَا ٱلْعَذَابَ أَن الصَّلْدِقِينَ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ وَإِللَّهِ إِنّهُ وَلَهُ لَكِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنّهُ وَلَهُ لَكِن الصَّلْدِقِينَ اللَّهُ عَلَيْهَ إِنّهُ وَرَحْمَتُهُ وَالْمَالَةِ عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِن الصَّلْدِقِينَ السَّالَةُ وَلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنّهُ وَرَحْمَتُهُ وَالْمَالِقِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا فَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا فَا عَلَالَاللَّهُ عَلَيْكُواللَّالِيلِيلِيلًا عَلَيْكُوا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا فَلْعَلَالِكُ الللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُكُولُولُلَّا فَلْمُلْعُلُولُولُولُكُولُولُلْكُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُول

### 🎥 الشرح

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}: يتّهموهن بالزّنا.

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ }: على رميهم بذلك.

{شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ}: بأن لم يقيموا شهداء، على ما رموهم به.

{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}: تعدل أربع شهادات، بأن يقول: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيا رميتها به "

{وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}: يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة، مؤكدا تلك الشهادات، بأن يدعو على نفسه، باللَّعنة إن كان كاذباً، فإذا تم لعانه، سقط عنه حد القذف.

ويدرأ عنها، أي: يدفع عنها العذاب، إذ قابلت شهادات الزوج، بشهادات من جنسها. {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِينَ}: تقول: "أشهد بالله أنه كاذباً فيها رماني به. { وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}: وتزيد في الخامسة، مؤكدة لذلك، أن تدعو على نفسها بالغضب. {وَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ}: وجواب الشريط محذوف، يدل عليه سياق الكلام أي: لأحلّ بأحد المتلاعنين الكاذب منها، ما دعا به على نفسِه. المعنى الإجمالي

من رحمته سبحانه وتعالى وفضله، ثبوت هذا الحكم الخاصّ بالزّوجين، لشدّة الحاجة إليه، وأَنْ شرَّع التوبة من هذه الحاجة إليه، وأَنْ شرَّع التوبة من الكبائر وغيرها. وهو مخرج للزّوج الذي لا يستطيع إثبات الزناعلى زوجته بأربعة شهداء. فإذا تمّ اللّعان بينها، فُرِّقَ بينها إلى الأبد، وانتفى الولد الملاعن عليه، وظاهر الآيات يدلّ على اشتراط هذه الألفاظ عند اللّعان، منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وأن لا ينقصَ منها شيء، ولا يبدّل شيء بشيء، وأن اللّعان مختصُّ بالزوج إذا رمى امرأته، لا بالعكس، وأن الشبه في الولد مع اللّعان لا عبرة به، كما لا يعتبر مع الفراش، وإنها يعتبر الشبه حيث لا مرجّح إلا هو.

### ﴿ الاسئلة التقييمية

سؤال 1 كُمِل قوله تعالى: ﴿ وَيَدْرَوُا عَنَّهَا ..... تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴾.

سؤال 2 سِّر الكلات الاتية:

(يَرْمُونَازُوزَجَهُمْ/تَشْهَدَارْيَعَشَهَدَارِياللَّهِ إِنَّهُ مُلَمِنَا لْكَنْدِبِينَ/شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ/ وَالْخَنْمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ).

سؤال 3 ما هو الحكم الخاص بالزوجين؟ .

سؤال 4 كا المقصود بقول تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَّلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَإَنَّ اللهُ تَوَّابُ حَكِيمُ ﴾. ؟

### نزول براءة أم المؤمنين عائشة رَضِّالِيَّهُ عَنْهَا



#### الأهداف





أن يبين الطالب حرمة الإساءة إلى المؤمنين.





قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ جَاءُ وِبِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُو لا تَعْسَبُوهُ مَثَرًا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُوْ لِكُمْ الْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ اكْتَسَبَ مِن الْإِنْ مُ وَاللَّهُ مُونَا الْمُعْمَالُهُ مَعْدَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ الْوَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ الْمُومِنَونَ وَالْمُومِنَاتُ مِا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا ا

🎏 الشرح

(إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ): بالكذب الشَّنيع لأنَّه صرفُ عن الحق. ،

وهو رميُ أمِّ المؤمنين.

{عُصْبَةٌ مِنْكُمْ}: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين، منهم المؤمن الصّادق في إيانه ولكنه اغترَّ بترويج المنافقين (وكان منهم حسان بن ثابت ، ومسطح بن أثاثة ،

وحمنة بنت جحش) ، ومنهم المنافق. وزعيمهم (عبد الله بن أبي بن سلول) -عليه لعنة الله -

{لا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ}: لما تضمّن ذلك تبرئة أمِّ المؤمنين ونزاهتها، والتنويه بذكرها، حتى تناولَ عموم المدح سائر زوجاتِ النبي ﷺ ولِما تضمّن من بيان الآيات المضطَّر إليها العبادُ، التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة، فكلُّ هذا خيرُ عظيم، لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك، وإذا أراد الله أمراً جعل له سبباً.

{لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ}: وهذا وعيد للذين جاؤوا بالإِفك، وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك.

{وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ}: أي معظم الإفك، وهو المنافق الخبيث، عبد الله بن أبي بن سلول -لعنه الله-

(لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ): ألا وهو الخلود في الدّرك الأسفل من النّار.

{لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا}: إرشاد الله - كَالَّ - لعباده عند سماع مثل هذا الكلام أَنْ يظنَّ المؤمنون بعضهم ببعض خيراً، وهو السلامة مما رمَوا به، وأَنَّ ما معهم من الإيهان المعلوم، يدفعُ ما قيل فيهم من الإفك الباطل.

{وَقَالُوا سُبْحَانَكَ هَذَا إِفْكُ مُبِينٌ }: تنزيهُ اللهِ - كَلُّ - من أن يبتلي أَصفياءَه بالأمور الشنيعة. {إفك مبين: }كذبُ وبهت، من أعظم الأشياء، وأبينها. فهذا من الظنّ الواجب، حين سهاع المؤمن عن أخيه المؤمن، مثل هذا الكلام، أَنْ يبرِّئة بلسانه، ويكذِّبَ القائل لذلك.

{لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}: هلا جاء الرّامون على ما رمَوا به، بأربعة شهداء أي: عدول مرضيين.

{ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ }: فإنهم كاذبون في حكم الله، لأنَّ الله حرَّم عليهم التكلم بذلك، من دون أربعة شهود. وهذا كلَّه، من تعظيم حُرمةِ عِرضِ المسلم.

{وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ}: لولا لطف الله وإحسانه في أمر دينكم ودنياكم.

{لَسَّكُمْ فِيهَا أَفَضْتُمْ}: لأصابكم فيها خضتم فِيهِ من الباطل

{عَذَابٌ عَظِيمٌ}: عقابُ عظيم جزاء فعلكم هذا.

{إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِأَلْسِتَتِكُمْ}: تلقفونه، ويلقيه بعضكم إلى بعض وهو قولُ باطلُ

{وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ }: والأمران محظوران، التكلم بالباطل، والقول بلا عِلم.

{وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّنًا}: استصغرتم الأمرَ حتى خاضَ فيه من خاض من المؤمنين الذين تابوا بعد ذلك.

{وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ}: أي وزرُ كبيرُ.

{ولَوْلا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا }: هلا إِذ سمعتم -أيها المؤمنون- كلامَ أهلِ الإفك أنكرتم وعظمتم الأمر وقلتم ما ينبغي لنا، وما يليق بنا الكلام، بهذا الإفك المبين

{يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِلِثْلِهِ}: الله يعظكم وينصحكم أن لا تعودوا لمثل هذا من رمى المؤمنين بالفجور.

{إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ}: دلّ ذلك على أن الإيهان الصادق، يمنع صاحبه من الإقدام على المحرّمات {وَيُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ}: المشتملة على بيان الأحكام، والوعظ، والزجر، والترغيب، والترهيب، يوضحها لكم توضيحاً جلياً.

{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ}: يحبّون أن تشتهر الفاحشة

{فِي الَّذِينَ آمَنُوا هُمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}: له عقابُ موجعُ ذلك لغشّه لإخوانه المسلمين، ومحبة الشر لهم، وجراءته على أعراضهم. فإذا كان هذا الوعيد، لمجرّد محبّة أَنْ تشيعَ الفاحشة، واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بها هو أعظم من ذلك، من إظهاره، ونقله؟

{وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ }: فلذلك علَّمَكم، وبيّن لكم ما تجهلونه.

{وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ }: لولا لطف الله بكم لما بيّن لكم هذه الأحكام ولما أمهل من خالف أمره.

#### ه المعنى الإجمالي

إن النبي على الفري الفراسي على القطع عقدُها فانحبست في طلبه ورحل جملها وهودجها، فلم يفقدوها، الصديّق وَعَالِيَهُ عَنْهَا، انقطع عقدُها فانحبست في طلبه ورحل جملها وهودجها، فلم يفقدوها، ثم استقلَّ الجيش راحلاً وجاءت مكانهم، وعلمت أنهم إذا فقدوها، رجعوا إليها، فاستمروا في مسيرهم، وكان صفوان بن المعطل السلمي، من أفاضل الصحابة وَعَالِيهُ عَنْهُ، قد تأخّر في أخريات القوم ونام، فرأى عائشة وَعَالِيهُ عَنْهَا فعرفها، فأناخ راحلته، فركبتها من دون أن يكلّمها أو تكلّمه، ثم جاء يقود بها بعد ما نزل الجيش في الظهيرة، فلما رأى بعضُ المنافقين الذين في صحبة النبي على في ذلك السفر بحيء صفوان بها في هذه الحال، أشاع ما أشاع، ووشى الحديث، وتلقفته الألسن، حتى اغترَّ بذلك بعض المؤمنين، وصاروا يتناقلون هذا الكلام، وانحبس الوحي مدة طويلة عن الرسول على وبلغ الخبرُ عائشة بعد ذلك بمدّة، فحزنت حزناً شديداً، فأنزل الله تعالى براءتها في هذه الآيات، ووعظ الله المؤمنين، وأعظم ذلك، ووصاهم بالوصايا النافعة. فبقيت آيات براءة أم المؤمنين عائشة وَعَالِيَهُ عَنْهَا قرآناً يتلى إلى يوم القيامة.

### ﴿ الاسئلة التقييمية

سؤال 1 أكمل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو .....عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾.

سؤال 2 قال تعالى: ﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِ مَعْيَرًا ﴾ إلى ماذا أرشد الله عَلَى في هذه الآية؟ .

سؤال [3] فسِّرِ الكلمات الاتية: (وَٱلَّذِي تَوَلِّكِ كِبْرَهُۥ / إِفْكُ مُّبِينٌ / عَذَابُ عَظِيمٌ ).

سؤال 4 اشرح المعنى الإجمالي ؟

# چه نهي و إرشاد و وعيد

#### ر الدرس الرابع

#### الدرس الرابع





2- أن يبين الطالب أهمية التثبت لدى سماع ما يطعن في أعراض المسلمين.

الأهداف

3- أن يوضح الطالب فائدة الصفح عن المسيئين بل إكرامهم إن كانوا

همدد الحصص 2)

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَيعُواْ خُطُورَتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَنَّعْ خُطُورَتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِأْمُنُ وَلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُر مِّن أَحَدٍ أَبْدَا وَلَكِنَّ اللَّهُ يُدَكِّي مَن يَشَأَةً وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلَوْ لَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي اللّهُ يُدَكِينَ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي اللّهُ يَكُمُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي اللّهُ يَكُمُ وَالسَّكِينَ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي اللّهُ يَكُمُ وَالسَّكِينَ وَالسَّعَةِ أَن يُغْفِرُ اللّهُ لَكُمُّ وَاللّهُ عَفُواْ وَلِيمَ فَعُواْ أَلْا يَجْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُّ وَاللّهُ عَفُولٌ وَحِيمٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَا كُولُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مَعْوَا وَلَيْصَافَحُواْ أَلْا يَعْمَلُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُّ وَاللّهُ عَفُولٌ وَحِيمٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ مُولِكُونَ اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مُواللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَيَعْلَمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُواللّهُ عَلَولًا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

### 🕵 الشرح

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ}: لا تتبعواطرقَه، ووساوسَه. وخطوات الشيطان، يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلّب، واللّسان والجوارح. {وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ} أي: الشّيطان {يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ} أي: ما تستفحشه العقول والشرائع، من الذّنوب العظيمة، مع ميل بعض النّفوس إليه {وَالْمُنْكَرِ} وهو ما تنكره العقول.

{وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا}: ما تطهّرأحدُ من اتّباع خطوات الشيطان، ولكنَّ فضلَه ورحمته أوجبا أن يتزكّى منكم من تزكّى.

{وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ}: من يعلم منه أن يُزكَّى بالتزكية.

كان من دعاء النبي ﷺ: "اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنتَ خيرُ من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها "

{وَلا يَأْتَلِ}: لا يحلف

{أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا}: لا يحلف على حرمان أولي القربى، وكان "مسطح بن أثاثة " وهو قريب لأبي بكر الصديق رَضَالِللهُ عَنْهُ -ابن خالته - من جملة الخائضين في الإفك وكان فقيراً من المهاجرين في سبيل الله، فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه، لقوله الذي قال. فنزلت هذه الآية، ينهاهم عن هذا الحلفِ المتضمّنِ لقطعِ النفقة عنه، ويحته على العفو والصّفح، ويعِدُه بمغفرةِ الله إن غفر له، فقال تعالى: {أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}: إذا عاملتم عبيدَه، بالعفو والصّفح، عاملكم بذلك، فقال أبو بكر - لما سمع هذه الآية -: بلى، والله إني لأحِبُّ أن يغفر الله لي، فرجع النفقة إلى مسطح، وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، والحثّ على العفو والصّفح.

{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}: العفيفات عن الفجور.

{الْغَافِلاتِ} التي لم يخطر ذلك بقلوبهن {الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} واللعنة لا تكون إلا على ذنبٍ كبير.

وأكّد اللعنة بأنّها متواصلة عليهم في الدّارين {وَلَمُّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} وهذا زيادة على اللّعنة، أبعدَهم عن رحمته، وأحلّ بهم شدّة نقمته.

{يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}: وهذا العذابُ يوم القيامة ، فكلُّ جارحةِ تشهد عليهم بها عملته، يُنطقُها الذي أنطقَ كلَّ شيءٍ، فلا يمكنه الإنكار، ولقد عدلَ في العباد، من جعل شهودهم من أنفسهم.

{يَوْمَئِذِ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحُقَّ}: جزاءهم على أعمالهم، الجزاء الحقّ، الذي بالعدل والقسط، يجدون جزاءها موفراً، لم يفقدوا منها شيئاً. {وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلا كَبِيرةً إِلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ الله عو الحقُّ المبين، فيعلمون انحصار الحقّ المبين في الله تعالى.

﴿ ٱلْخَيِيثَتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتُ وَٱلطَّيِّبَينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَكِيكَ مُبَرَّهُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةً وُرِزَقٌ كَرِيمٌ اللهِ النود: ٢٦

أي: كلُّ خبيثٍ من الرّجال والنّساء، والكلمات والأفعال، مناسبُ للخبيث، وموافقُ له، ومقترنُ به، ومشاكلُ له، وكلُّ طيّبٍ من الرّجال والنسّاء، والكلمات والأفعال، مناسبُ للطيّب، وموافق له، ومقترن به، ومشاكل له، فهذه كلمة عامة وحصر، لا يخرج منه شيء من أعظم مفرداته، أنَّ الأنبياء -خصوصاً أولي العزم منهم، وخصوصاً سيّدهم محمد على الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق لا يناسبهم إلا كل طيبٍ من النساء، فالقدحُ في عائشةَ رضي الله عنها بهذا الأمر قدحُ في النبي عَلَيْكُمْ، وهو المقصود بهذا الإفك، من قصد المنافقين، فمجرّدُ كونها زوجُ للرسول عَلَيْكُمْ، يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح.

فكيف وهي هي؟ "صدِّيقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول ربِّ العالمين، التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها، ثم صرّح

بذلك، بحيث لا يبقى لمبطل مقالُ ولا لشكّ وشبهةٍ مجالُ فقال: {أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ} والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلاً وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعاً {هَمُ مَغْفِرَةٌ} تستغرق الذنوب {وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} في الجنة صادر من الرب الكريم.

### ه المعنى الإجمالي الإجمالي

نهى الله - كال - عن اتباع طرق الشيطان و وساوسه ، وبين أنه لايأمر إلا بالفاحشة التي لا يرضاها الله، والمنكر الذي لا تقبله الفطرة السليمة ويُغضِبُ الرّبَ سبحانه وتعالى ، ثم يرشدُ الله إلى خيرية العفو والصّفح على المسيء، وأنَّ المعصية لا تمنع الإحسان ، ثم يتوعد الذين يتهمون المؤمناتِ العفيفات الطّاهرات بارتكاب الفاحشة زوراً وبهتاناً بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة ، بأن تشهدَ عليهم جوارحهم فلا يستطيعون إنكار شيء . ثم يختمُ الله - كان بقاعدة عامة وهي - أنَّ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات - فيها إشارة بأنَّ القدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدحُ في النبي عَلَيْ ، وهو المقصودُ بهذا الإفك، من قصد المنافقين، فمجرّد كونها زوجة للرسول النبي علم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح.

### ﴿ الاسئلة التقييمية

- سؤال 1 أكمل قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ .....الْمُبِينُ ﴾.
- سؤال 2 قسال تعسالى: ﴿ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسَدِكِينَ وَالْمَسَدِكِينَ وَالْمَسَدِكِينَ وَالْمَسَدِكِينَ وَالْمُسَدِينَ فِي مَا لِمَةً وَلَيْحَفُواْ وَلَيْصَفَحُواْ ﴾. اذكر سبب نزول الآية؟
- سؤال [3] قال تعالى: ﴿ لَغَيِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَانَ لِلْطَيِّبِينَ وَالْطَيِّبِينَ وَالْخَبِيثَانُ لِلْطَيِّبِينَ وَالْطَيِّبِينَ وَالْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَرِذَقُ كَوْرَدُقُ كَرِيمً ﴾. اشرح الآيسة بشكل موجز.
- سؤال 4 فَسِرِ الكلمات الأتية: (يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَلَةِ /وَلَكِنَّ اللَّهُ يُزَكِّمَن يَشَآةً / وَلَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ).

# آداب دخول البيوت

#### ر الخامس الخامس

الحصص المعدد الحصص

### الأهداف

1- أن يذكر الطالب آداب الاستئذان.

2- أن يبين الطالب معنى الاستئذان.

3- أن يبين الطالب أنَّ الاستئذان سُنَّةُ النبي عَلَيْكَةً.

قال تعالى: ﴿ يَثَاثِّهُ اللَّذِينَ اَمَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُنُوتًا عَبَرَ بُبُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ
وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ اَهْلِهَ أَوْلِكُمْ خَيَّرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ عِلَىٰ اللَّهُ عَدُواْ فِيهَا آخَدًا فَلَانَدْخُلُوهَا حَقَّى وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْحَدُالُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

### 🎏 الشرح

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } .

يرشِدُ الباري عباده المؤمنين، أن لا يدخلوا بيوتاً غيرَ بيوتهم بغيرِ استئذانِ، فإنَّ في ذلك عدة مفاسد:

منها ما ذكره الرسول عَلَيْكَ ، حيث قال " إنّما جُعلَ الاستئذانُ من أجل البصر . " فبسبب الإخلالِ به، يقعُ البصرُ على العورات الّتي داخلَ البيوت، فإنّ البيتَ للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلةِ الثّوب في سترِ عورة جسده.

ومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويتهم بالشر. كأن يُتَّهمَ سرقةٍ أو غيرها، لأنَّ الدِّخولَ خفيةً، يدلُّ على الشِّر، ومنعَ اللهُ المؤمنين من دخول غير بيوتهم حَتَّى يَسْتَأْنِسُوا، أي: يستأذنوا. سمي الاستئذان استئناساً، لأن به يحصل الاستئناس، وبعدمه تحصل الوحشة. والرِّيبة .

{وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} وصفة ذلك، ما جاء في الحديث: "السلام عليكم، أأدخل "؟ والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح .

واعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِنْذَانَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، يَقُولُ الْمُسْتَأْذِنُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ فَإِنْ لَمْ يُوْذَنْ لَهُ عِنْدَ الثَّالِثَةِ، فَلْيَرْجِعْ، وَلَا يَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِ، وَهَذَا لَا يَنْبُغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِيهِ، لِأَنَّهُ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ - وَيَكَالِيَّةٍ - ثُبُوتًا لَا مَطْعَنَ فِيهِ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي صَحِيحِهِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَلَيْ بُنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ. بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ فِي عَمْرَ ثَلَاثًا فَلَمْ عَلَيْ مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمْرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - وَاللَّهِ لَتُقْيِمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً اللَّهِ - وَيَلَلِيهِ مَنَ النَّبِيِّ - وَيَلَلِيهِ عَلَيْهُ جَعْ " فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتَقْيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَمِنْكُمْ أَحَدُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ - وَيَلَلِيهِ - ؟ فَقَالَ أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْعَرُ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّيِّ - وَيَلَكِيهٍ وَ اللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْعَرُ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّيِّ - وَيَلِكُولُهُ و - قَالَ ذَلِكَ.

وَالِاسْتِثْنَاسَ فِي الْآيَةِ الِاسْتِثْذَانُ ثَلَاثًا، وَلَيْسَ الْرَادُ بِهِ التَّنَحْنُحَ وَنَحْوُهُ.

{ذَلِكُمْ}: الاستئذان المذكور

{خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}: لاشتهاله على عدّة مصالحَ، وهو من مكارمِ الأخلاق الواجبة. {فَإِنْ لَمُ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا }: فلا تمتنعوا من الرّجوع، ولا تغضبوا منه، فإنّ صاحبَ المنزل، لم يمنعكم حّقاً واجباً لكم، وإنها هو متبرع، فإن شاء أذنَ أو منع.

{هُوَ أَزْكَى لَكُمْ}: أشدُّ لتطهيركم من السيّئات.

{وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}: فيجازي كلُّ عاملٍ بعمله

هذا الحكم في البيوت المسكونة، سواء كان فيها متاع للإنسان أم لا وفي البيوت غير المسكونة، التي لا متاع فيها للإنسان.

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}: حرجُ وإثمُ، دلَّ على أن الدِّخول من غير استئذان في البيوت السابقة، أنه محرّم، وأما البيوت التي ليس فيها أهلها، وفيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليه، وليس فيها أحدُ يتمكن من استئذانه، وذلك كبيوت الكراء وغيرها فليس بمحرَّم. وهذا من احترازات القرآن العجيبة.

{وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ}: أحوالكم الظاهرة والخفية.

### ﴿ الاسئلة التقييمية

سؤال 1 أكمل قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ .....وَمَاتَكُنَّمُونَ ﴾.

سؤال 2 قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّ

تَسْتَأْنِسُواْوَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيَّرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾. إلى ماذا يرشدنا الباري في هذه الآية؟ وما الذي ذكره الرسول عَيَالِيَّةٍ؟.

سؤال [3] لماذا سمي الاستئذان استئناساً؟ .

سؤال [4] فسِّرِ الكلمات الأتية: (لَّيْسَ عَلَيْكُرْجُنَاحُ / ذَالِكُمْ / هُوَأَزْكَى لَكُمْ).

# عض البصر والأمر بالحجاب

يحصه الأهداف

1- أن يبين الطالب أن النظر سبب الزني. 2- أن يذكر الطالب حديثاً عن زني العين. 🥌 الدرس السادس

الحصص الحصص

قال تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَاكِ أَنَكَ لَمُمُ إِنَّ اللّهَ خَيدُرُ يِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَالْ اللّهُ وَمِنْتِ يَعْضُضْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُمْ وَلَا يُبْدِينَ وَيَنْتَهُنَّ اللّهِ يَعْدُرِهِنَ عَلَى جُمُومِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَيَعْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَينتَهُنَّ اللّا يَبْعُولَتِهِنَ أَوْ اللّهِ يَعْدُلِهِنَ عَلَى جُمُومِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَينتَهُنَّ اللّا يَبْعُولَتِهِنَ أَوْ اللّهِ يَعْدُلِهِنَ أَوْ اللّهِ يَعْدُلِهِنَ أَوْ اللّهَ يَعْدُلِهِنَ أَوْ اللّهُ وَيَعْمَلُونَ أَوْ اللّهُ وَيَعْمَلُونَ أَوْ اللّهِ اللّهُ وَيَعْمَلُونَ أَوْ اللّهُ وَيَعْمَلُونَ أَوْ اللّهُ وَيَعْمَلُونَ أَوْ اللّهُ وَي اللّهُ وَيَعْمَلُونَ أَوْ اللّهُ وَي اللّهُ ولِي اللّهُ وَي اللّهُ ولَا يَضْرِقُنَ إِلّا لَكُولِهِ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا يَعْمَلُونَ اللّهُ ولَا يَعْمُونَ اللّهُ ولَا يَعْمَلُ اللّهُ ولَا اللّهُ عَلَى اللّهُ ولَا يَعْمَلُ وَلَا يَصْرِقِنَ إِلّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ عَلَى اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا يَعْمَلُونَ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَو اللّهُ اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ اللللللّهُ ولَا الللللّهُ الللّهُ ولَا اللللّهُ ولَا الللللّهُ ولَا الللللّهُ ولَا اللللّ

### 📲 الشرح

{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى هُمُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}: قلْ للّذين معهم إيهان، يمنعهم من وقوع ما يخلُّ بالإيهان أَنْ يكفّوا عن النظر إلى العوراتِ وإلى النساء الأجنبيّات، وإلى زينة الدنيا التي تفتنُ، وتوقعُ في المحذور. {وَيَخْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}: عن الوطء الحرام، أو ما دون ذلك، وعن التمكين من مسها، والنظر إليها. فإنَّ ذلك أطهرُ وأطيب، وأنمى لأعالهم ، فمن تركَ شيئاً لله، عوّضه الله خيراً منه.

{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...} إلى آخر الآية: لمّا أمرَ الله المؤمنين بغضّ الأبصار وحفظِ الفروج، أمرَ المؤمناتِ بذلك، بأن يكفُّوا عن النظر إلى العورات والرجال، بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع، {وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} من التمكين من جماعها، أو مسها، أو النظر المحرّم إليها {وَلا يُبْدِينَ زِينتَهُنَّ } كالثياب الجميلة والحلى، وجميع البدن كله من الزينة، ولما كانت الثياب الظاهرة، لا بد لها منها، قال: {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أي: الثياب الظاهرة، التي جرت العادةُ بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها. ثم كرّر النهى عن إبداء زينتهن، ليستثنى منه:

﴿ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ }: أزواجهن

{أُو آبَائِهِنَّ أُو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ}: يشمل الأبُ بنفسه، والجدُّ وإن علا

{أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن }: ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا

{أُو إِخْوَانِهِنَّ أُو بَنِي إِخْوَانِهِنَّ}: الإخوة الأشقَّاء، أو الإخوة لأب، أو الإخوة لأمِّ

{أُو بَنِي أَخَوَا تَهِنَّ أُو نِسَائِهِنَّ}: جوز للنِّساء أن ينظَر بعضُهن إلى بعض

{أُو التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ}: الذين يتبعونكم، ويتعلقون بكم، من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة، فإن هذا لا محذور من نظره.

{أُو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}: الأطفال الذين دون التّمييز، فإنّه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلَّل تعالى ذلك، بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي: ليس لهم علم بُذلك، ولا وجِدت فيهم الشهوةُ بعد ودلّ هذا، أن المّيز تستتر منه المرأة، لأنه يظهر على عورات النساء.

{وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعُلْمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}: لا يضربن الأرض بأرجلهن، ليصوِّتَ ما عليهن من حلى، كخلاخل وغيرها، فتُعلِّمَ زينتُها بسببه، فيكون وسيلةً إلى الفتنة. ويؤخذ من هذا ونحوه، قاعدة سدّ الوسائل، وأنَّ الأمر إذا كان مباحاً، ولكنه يفضي إلى محرّم، أو يُخاف من وقوعه، فإنّه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنّه مباح، ولكن لما كان وسيلةً لِلعلم بالزينة، مُنع منه.

{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ}: لما كان لا بدَّ من وقوع تقصير من المؤمن بذلك، أمر الله تعالى بالتوبة ثم علق على ذلك الفلاح. فقال: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.

### هُ المعنى الإجمالي

في هذه الآيات البينات أمر الله - المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج أمر إيجاب لا أمر استحباب، وبين أن ذلك أطهر للقلب وأطيب وعلق على ذلك الفلاح في الدنيا والآخرة، ثم أمر النساء أن يحتجبن على الرجال أمر إيجاب كذلك إلا ما استثنى في الآية، ثم أمر الجميع بالتوبة لما يحصل منهم من تقصير ولا بد.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّظُرَ سَبَبُ الزِّنَى فَإِنَّ مَنْ أَكْثَرَ مِنَ النَّظَرِ إلى جَمَالِ امْرَأَةٍ مَثَلًا قَدْ يَتَمَكَّنُ بِسَبَبِهِ حُبُّهَا مِنْ قَلْبِهِ تَمَكُّنَا يَكُونُ سَبَبَ هَلَاكِهِ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، فَالنَّظُرُ بَرِيدُ الزِّنَى، كما قال عَلَيْكِيدٍ: "العين تزني ...فزنا العين النظر " دواه عبدالرذاق في مصنفه بسند صحيح. ودواه أحمد في المسند واللفظ له.

وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْوَلِيدِ الْأَنْصَارِيُّ:

كَسَبَتْ لِقَلْبِي نَظْرَةً لِتَسُرَّهُ ... عَيْنِي فَكَانَتْ شِقْوَةً وَوَبَالًا مَا مَرَّ بِي شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْهُوَى ... سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْهُوَى وَتَعَالَى وقال آخر

وَأَنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا ... لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَتْعَبَتْكَ الْمُنَاظِرُ رَأَيْتَ اللَّذِي لَا كُلَّهُ أَنْتَ قَادِرٌ ... عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرُ

### ﴿ الاسئلة التقييمية

سؤال 1 المراغات الاتية: قال تعالى: ﴿ قُل لِلْمُوْمِنِينَ ........ يَصْنَعُونَ ﴾.

سؤال 2 أكمل قوله تعالى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ ...... تُقْلِحُونَ ﴾.

سؤال آق فسِّرِ- الكلمات الاتية: (مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُهُنَّ / أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِيكَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَلَةِ مُورُقِ اللَّهِ مَعِيمًا أَيُّهَ ٱلْمُوْمِنُونَ ).

سؤال [4] اذكر حديثاً يدلّ على أنَّ النظر سببُ الزني.

### الأمر بالاستعفاف للعاجز عن النكاح



الأهداف

الدرس السابع 🛴 🚓

1- أن يبين الطالب ما على العاجز عن الزواج.

الحصص (1)

2- أن يذكر الطالب حديثاً يدل على العاجز عن الزواج.

3- أن يشرح الطالب كيف أن الله وعد من أراد الزواج بالإعانة.

قال تعالى: ﴿ وَأَنكِمُوا

ٱلأَيْنَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَاللَّهُ مِن مَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن مَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن المَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ مِن مَالِ اللَّهِ اللَّهُ مِن المَّواللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللهُ الللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِن الللهُ الللهُ مِن الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

### 🕵 الشرح

{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}: زوِّجوا مَن تحت ولايتكم من الأيامي وهم: مَن لا أزواجَ لهم، من رجالٍ، ونساء ثيب، وأبكار.

{وَالصَّالِخِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاثِكُمْ}: يُحتملُ أَنَّ المراد بالصّالحين، صلاحُ الدّين، وأنَّ المراد بالصّالحين مد والإماء -وهو الذي لا يكون فاجراً زانياً- مأمورُ سيّدُه بإنكاحه، جزاءً له على صلاحه، وترغيباً له فيه ، ويُحتملُ أنَّ المراد بالصالحين الصالحونَ للتزوّج المحتاجون إليه من العبيد والإماء، يؤيّد هذا المعنى، أن السّيد غير مأمور بتزويج مملوكه، قبل حاجته إلى الزواج. ولا يبعد إرادة المعنيين كليها، والله أعلم.

{إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ} أي: الأزواج والمتزوجين

{يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} فلا يمنعكم ما تتوهمون وفيه وعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. {وَاللَّهُ وَاسِعٌ}: كثير الخير عظيم الفضل.

{عَلِيمٌ}: بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما، ممن لا يستحق.

{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}: هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستعفف، أن يكف عن المحرم، ويفعل الأسباب التي تكفه عنه، من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه، ويفعل أيضاً ما ثبت عن النبي من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه، ويفعل أيضاً ما ثبت عن النبي وَعَلَيْكُ مَنْ حديث عَلْقَمَة، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَحَعَايِّكُ مَنْ عَنْهُ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النبي وَعَلَيْكُ مِنْ اسْتَطَاعَ البَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ النبي مِنَ السَّطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً " متفق عليه .

{الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا}: لا يقدرون نكاحاً، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم، أو امتناعهم من تزويجهم.

{حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} وعد للمستعفف أن الله سيغنيه وييسر له أمره، وأمر له بانتظار الفرج، لئلا يشق عليه ما هو فيه.

{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيُهَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} أي: من ابتغى وطلب منكم الكتابة، وأن يشتري نفسه، من عبيد وإماء، فأجيبوه إلى ما طلب، وكاتبوه.

{إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ} أي: في الطالبين للكتابة

{خَـيْرًا}: أي: قـدرة عـلى التكسب، وصلاحاً في دينه، لأن في الكتابة تحصيل المصلحة بن مصلحة العتق والحرية، ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه.

{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}: يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه، أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها، وأمر الناس بمعونتهم.

{مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}: فكما أن المال مال الله، وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منه، فأحسنوا لعباد الله، كما أحسن الله إليكم.

﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ }: لا تكرهوا إماءكم.

{عَلَى الْبِغَاءِ}: على الزنا.

{إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنًا}: إن أردن العفاف، وأما إذا لم ترد تحصناً، يجب على سيدها منعها من ذلك. وإنها هذا نهي لما كانوا يستعملونه في الجاهلية، من كون السيد يجبر أمته على البغاء، ليأخذ منها أجرة ذلك.

{لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}: فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيراً منكم، وأعف عن الزنا. {وَمَنْ يُكْرِهَهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}: فليتب إلى الله، وليقلع عما صدر منه مما يغضبه، فإذا فعل ذلك، غفر الله ذنوبه، ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها.

{وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ}: هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات، التي تلاها على عباده، ليعرفوا قدرها، ويقوموا بحقها، واضحات الدلالة، على كل أمر تحتاجون إليه ، أنزلنا إليكم أيضاً، من أخبار الأولين، الصالح منهم والطالح، وصفة أعمالهم، وما جرى لهم وجرى عليهم تعتبرونه مثالاً ومعتبراً، لمن فعل مثل أفعالهم أن يجازى مثل ما جوزوا. ووعظة للمتقين، من الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب.

### ﴿ الاسئلة التقييمية

سؤال 1 أكمل قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ ......رَّحِيمٌ ﴾.

سؤال 2 أشرح قوله تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِدٍ ﴾.

سؤال [3] فسِّرِ الكلمات الأتية: (إِنَّ أَرَدْنَ تَعَصُّنَا / إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ / إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ).

سؤال 4 املاً الفراغات الآتية: قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُّ ......لِّلْمُتَّقِينَ ﴾.

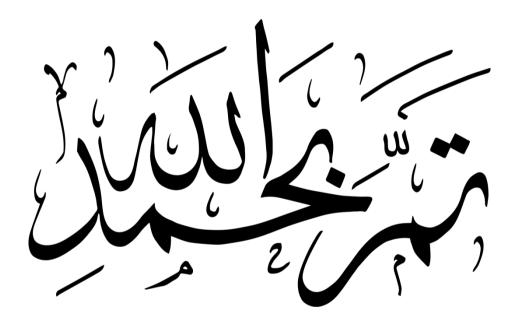